# ألف حكابة وحكاية (٣)

# النمر لا يهزم السلحفاة

وحكايات أخرى برويها يعقوب الشاروني

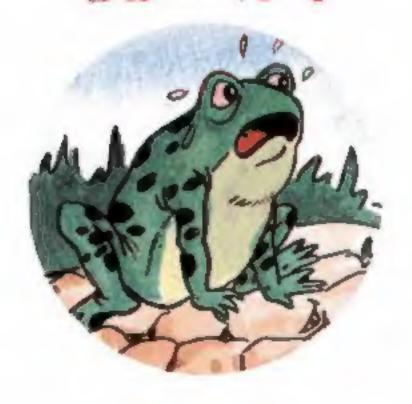

مكابة مصر وخارع كالرجدين والقائد النامة رسوم عبد الرحمن بكر

# أقدام على الرمال

حكى كاتب كندى ، قال : ذات ليلة ، حلمت أنى أسير فوق رمال الشاطى ، وملاكى الحارس بجوارى ومن خلال السحب طهرت لى مواقف متتالية من حياتى وفى كلّ موقف ، كنت ألاحظ وحود آثار أقدامى ، وآثار الملاك الحارس وعندما ظهر أمامى آخر موقف فى حياتى ، نظرت خلفى إلى آثار الخطوات على الرمال ولدهشتى لاحظت أنه ، لمرات متعددة وتنبها ألى ميكن هناك إلا آثار خطوات شخص واحد فقط .

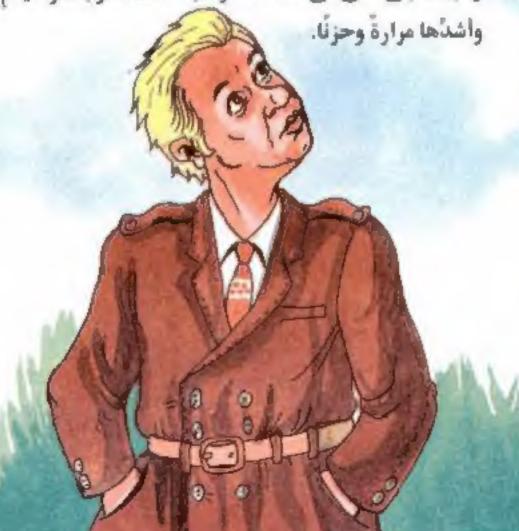



التفتُّ إلى ملاكى ، وسألَّتُهُ : "سيدى .. لقد قلْتَ لى إننى عندما أقرَّرُ أن تكونَ مرشدى ، فإنك ستصحبُنى كلَّ الطريق.

لكنتى لاحظتُ أننى في أكثرِ الفتراتِ اصطرابًا في حياتي ، لا أرى إلا آثارُ أقدام شخصٍ واحدٍ فقط. ولستُ أفهمُ لماذا كنتَ تتركُني في تلك الأوقاتِ ، التي كانتُ حاجتي تشتدُ فيها إليك أكثرَ من غَيْرِها".

أجاب الملاكُ الحارسُ: "ابنى العزيزُ .. إننى لم أثركُك أبدًا في الفتراتِ الصعبةِ . وعندما ترى آثارُ أقدامٍ شخصٍ واحدٍ ، فقد كانَ ذلك لأننى كنتُ أحملُكَ فوقَ ذراعي".

# عندما تجفُّ البئر

عاشتُ ضعدعتان في أحدِ المستنقعاتِ.

وعندما جاءً الصَّيْفُ ، واشتدَّتِ الحرارةُ ، بدأ ماءً المستنقع يجفُّ شيئاً فشيئاً ، إلى أن جَفَّ تمامًا.

عَادرَتِ الطَّفَدعتانِ المُسْتَنْفَع ، وانطلقتنا للبحثِ عن مكانٍ آخر يكثرُ بهِ الماءُ.



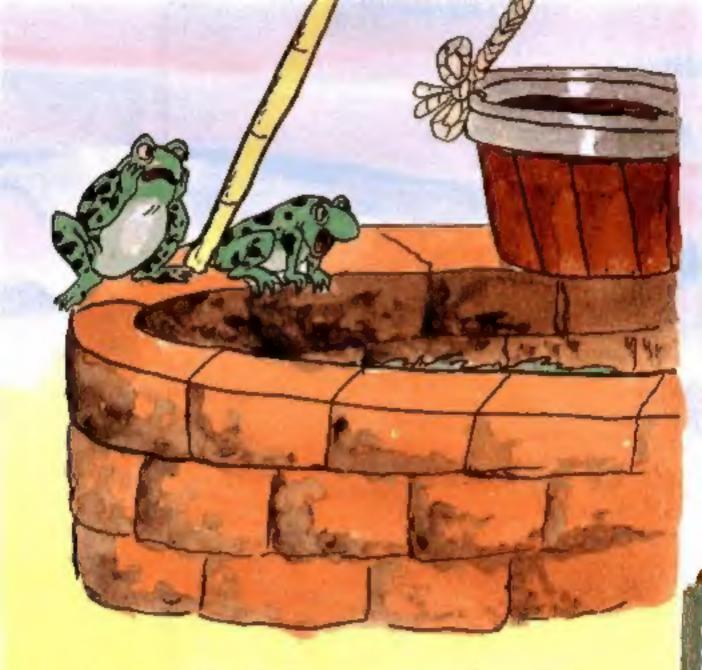

وبعدَ قليلٍ ، وصلَّنا إلى بنرٍ عميقةٍ ، فنظرَّتُ إحداهما إلى قاعها وقالَتُ : "المكانُ هنا به ماءً كثيرً. هيا ننزلُ فيه وتعيشُ داخلَهُ." لكنَّ الطَّفدعةَ الأخرى كانَّتُ أكثرَ حكمةً ، فقالَتْ :

"يجبُ أن نُفكِّر قبلَ أن نختارَ بيتًا جديدًا ، وإنَّى أسألُك : إذا جفَّتُ هذه البِنرُ مثلَ المستنقعِ ، فكيف نستطيعُ الخروجَ منها ثانيةً؟!!".

# ثمن الغناء

هرب حمل من صاحب لسوء معاملته له ، وجلس فيي مكان ليستريح، فجاءً إليه حمارٌ وقال إنّه هرب من صاحبه كذلك.

وبعد قلبل لمحا قافلة مقبلة ، وأبصر الحمارُ حميرا كثيرة بين حيوانات القافلة ، وأراد أن يتباهى أمامها بصوته ، فقال للحمل : "عندى أغنية أود أن أغنيها." فقال الحمل : "لا تفعل والا أرسدت رجال القافلة إلى مكانتا.



لكن الحمار الأحمق بدأ يُعنى بصوت الخشن ، فسمعة أصحابُ القافلة وأرسلوا من أمسك بهما ، ووضعوا فوق ظهريهما كثيرا من البصائع . وأراد الحمار أن يخرج من الورطة التي أوقع نفسه فيها ، فنظاهر بالمرض عندند أخذ رحال القافلة الحمار ، ووضعوه فوق ظهر الجمل.

واستمرت القافلة في سيرها ، حتى وصلت الى حافة واد عمرق ، فقال الجمل : "أريد أن أرفض." فصاح الحمار مدعورا : "أرجوك لا ترقُصُ وإلا سيقطت من فيوق طهيرك إلى هندا النوادي العمييق ، وتحطّمت عظامي."

فقال الحملُ: "وهل كان من الضروريُ أن تُعَنِّى اللهِ إِنْنِي أَنَا الذي يدفعُ الآنِ ثمن غناتِك."

ثم رقص الحملُ ، فسقط الحمارُ سقطة مؤلمة ، علمته أن يُفكُرُ حيدًا في نتيجة كُلُ عمل يقومُ به قبل أن يبدأ فيه.



#### ماذا يتقن ؟!

رغم أن القار صغيرُ الحجم ، فقد كان يحبُّ التفاخُر. وعندما قابلُ البطة ، قَالَ لها : "هل تعرفين ماذا أستطيعُ أن أفعلَ ؟ إتنى أستطيعُ السَّيْرُ والعَدُّو وحفرَ الأنفاق وتخزين الطعام لأيام الشتاء. أمّا الشيء الوحيدُ الذي تعرفينَهُ أنتِ ، فهو السباحةُ."

قالَتِ البِطةُ: "هذا صحيحُ. لكنك نسيتَ انك تسيرُ بِبطّ، ولا تستطيعُ أن تجرى مسافةً كبيرةً ، والأنفاقُ التي تحفرُها غيرُ عميقةٍ ، وما تخترُنُهُ من طعام يكادُ يكفيك بصعوبةٍ لأيام الشتاء. فمع أنك تستطيعُ القيام بأعمالٍ مُتعدُدةٍ ، فأنتَ لا تقومُ بواحدٍ منها بإتقانٍ أو على نحوٍ ممتازٍ. أما أنا ، فإنني أسبحُ على خيرٍ وجهٍ !!" ولم يستطع الفارُ أن يقول شيئًا .. فماذا يستطيعُ أن يقولَ ا!!





# النمر لا يهزم السلحفاة!!

تقولُ الحكاياتُ الصينيةُ: إن صيادًا انطلق يطاردُ نمرًا. ووصلُ النمرُ إلى شاطئ نهر اعترض طريقةُ ، فرأى سلحفاةً ، قال لها : "أرجو أن تحمليني فوق ظهرك ، لأعبر هذا النهر " قالت السلحفاةُ : "هيا ، لكن حاولُ أن تحتفظ بتوارُنك."

وعندمًا وصلا إلى الشاطئ الآخر ، النفَّت النمـرُ إلى السـلحفاة وقال : "لا يوحِدُ هنا شيء يصلحُ طعامًا لي ، وأنا جائعُ. وبـدل أن نموت نحن الاثنان جوعًا ، أفترحُ أن آكُلك."

وفي الحال ، انكمشت السلحفاة داخل صدفتها القوية. ومضي يومٌ بعد آخر ، فاضطرَّ التمرُّ أن يعبود إلى السلحفاة قائلاً : "أرجبو أن تحمليني ثانية فوق ظهرك ، لنعود إلى الشاطئ الأول."



وافقب السلحماة ، وبرلب الى الماء ، والنمرُ بحاولُ حمط بوارُنهُ مرة احترى قبوق طهرها، لكن ما ان وصلب السلحماةُ الى منتسف النهر حتى بوقّمتُ عن السياحة وقالتَ : "صديمي النمر الامواحُ عاليةً ، وبدلا من أن بموت بحتى الاثنيان عرفا ، افترحُ أن تبرل من قوق ظهرى."

وعطست السلحفاة فليلاً في الماء . فوجد النمرُ نفسهُ لصارعُ الشوت والامواح وحدة . بينما واصلب السلحفاةُ طريقينا امنة الى الشاطئ الأحر.



#### ايهما أذكي!

طلبت رئة بيت من إحدى الشركات إرسال مهندس ليصلح الثلاجة الكهربانية. فلما حصر المهندس، وقف الروخ يُراقنة وهو بفك أحراء الثلاجة، ويسأله عثرات الأسلة عن وطيفة كُلُ حرء منها وطريقة فكه وتركيبه. وطلُ المهندسُ بحيب عن أسئلة الروح في صبر وأدب، حتى ابتهى من اصلاح الثلاجة وابصرف.



قال الزوجُ لزوجِتِهِ: "لقد عرفَتُ من المهندسِ معلوماتِ مفيدةً جداً ، وسيكونُ في استطاعتي أن أصلح الثلاجة إذا تعطّلتُ مرةً أخرى بغيرِ أن نتحمّل أجرُ المهندس."

وفي اليوم التالى ، تلقّي الزوجُ رسالةً من الشركة بتكاليف الإصلاح ، وجاء بها : "خمسةُ جنيهات أجرةُ إصلاح الثلاجية ، وعشرةُ جنيهاتٍ نظير استشاراتٍ فنية !!



# جحا والحُجّر

دات يوم ، حمل خادمٌ رسالةُ إلى جحا. فلمًا وصل ، قال لجحا في غلظة وبغير أدب: "اذهبُ إلى سيّدي فورًا ، وإياك أن تتأخُر."

اغتاظ جحا من لهجة الخادم ، لكنَّه تناول الرُّسالة منه ، وقرأها دون أن ينطق بكلمة ، ثُمَّ قال للخادم :

"سيَّدُكَ يريدُ منِّى أن أرسل إليه حجر الرَّحى ليطحسَ بعض الحبوب. وقد قال لي في رسالته إثَّك ستحملُه إليه."

واضطرُّ الخادم أن ينفُد ما طلبه منه جحا. وحملَ الحجـرَ الثُقيلَ وقد تلاحقَتُ أنفاسه ، وتصبُّبَ جسمُه عرقًا. فلمًا رآه سبُده على هـده الحال ، سأله في دهشة :

"ما هذا الذي تحملُه بين يديّك ؟! "أجاب الحادمُ : "ألم تطلب من جحا أن يرسل إليك هذا الحجر ؟!"

عندند أدرك السُيِّد أن خادمَهُ قد أهانَ جِحا ، فأراد جِحا أن يعاقبُه على ما فعل ، لذلك أمر السُّيِّدُ خادمَهُ أن يعيدَ الحِجرَ إلى صاحبه ، وأن يعتذرَ إليه.

وعندما رأى حجا الخادم يعودُ إليه بالحجرِ ، وهو يكاد يسقُط تحت ثقله من شدة الإرهاق ، كتم ضحكه وهو يهمس متشفيًا : "هكذا صاعف سيّدك عقوبتك أيّها الحبيثُ !!"



#### شباب دائم

عندما كان السياسي الفرنسي القدير "كليمنصو" في الرابعة والثمانين من عمره ، زارة طبيب من أصدقائه ، كان معروفًا عنه أنه صاحب طريقة حراحية جديدة لإعادة الشباب ، وعرض عليه خدماته.

فقال له السياسيُّ الفرنسيُّ : "تمهّلُ ، سوف أطلبُ خبرتك عندما أصبحُ عجوزًا !!"

